## الثمن السابع من الحزب الأربعون

فَعَامَنَ لَهُ و لُوطٌ وَفَالَ إِنِّے مُهَاجِرُ اِلَىٰ رَزِيٌّ إِنَّهُ وهُوَ أَلْعَزِيزُ الْحَكِيثُم ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ ﴿ إِلْهَ عَنْ وَيَعْ فَوْبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّ يَبْتِهِ إِللَّهُ بُوءَةَ وَالْكِتَابُ وَءَاتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي إِللَّانَبِ وَإِنَّهُ وَفِي اللَّهُ نَبِ وَإِنَّهُ وَفِي اللاخِرَةِ لَيِنَ ٱلصَّالِحِينُ ﴿ وَلُوطاً إِذُ فَالَ لِقَوْمِهِ مَ إِنَّكُمْ لَنَا تُونَ أَلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنَ آحَدِ مِّنَ أَلْعَالَمِينَ ۞ أَبِّكُمُ لَتَانُونَ أَلرِّجَالَ وَتَفَطَّعُونَ أَلسَّبِيلَ وَنَا نُونَ فِي نَادِ يَكُو الْمُعْدَ الْمُعْدَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٢ إِلَّا أَن فَ الْوَا البينَا بِعَذَابِ إِللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ أَلْصَلْدِ قِينَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ إِنْصُرُ فِي عَلَى أَلْقَوْمِ إِلْمُعْسِدِينَ اللَّهُ الْقَوْمِ إِلْمُعْسِدِينَ ا وَلَتَا جَآءَ نُ رُسُلُنَآ إِبْرَاهِبِمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوٓا إِنَّا مُهَالِكُواْ أَهْلِ هَاذِهِ إِلْقَارَيَةِ إِنَّ أَهُلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَّ ١ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَأُ قَالُواْ نَحَنُ أَعَلَمُ إِمَن فِيهَا ۖ لَنُنْجَبِّنَهُ ۗ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا آَمْرَأَتُهُ و كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ وَلَكَ أَن جَآءَ تُ رُسُلُنَا لُوطًا سِنَ وَبِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَا وَقَالُواْ لَا تَخْفَ وَلَا تَحْدَزِنِ إِنَّا مُنْجَتُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا إَمْرَأَتَكَ كَانَتُ مِنَ أَلْغَابِرِينٌ ۞ إِنَّا مُنزِ لُونَ عَلَيْ أَهْلِ هَاذِهِ الْقَرْبَةِ رِجْزَا مِّنَ أَلسَّمَاءَ بِمَا كَانُواْ يَفْسُ فُونَ ١٠ ١ وَلَقَد تَرَكْنَا مِنْهَا ءَابَة كَبِيّنَةَ لِتَّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٣ وَإِلَىٰ مَدْ بَنَ